

هَلْ تَعْلَمونَ يِا أَصْدقائي أَنَّ شادي لَمْ يَتَكَلَّمْ مَعي مُنْذُ أُسْبوع ؟ إِنَّهُ غَـاضِبٌ منِّي، وَلا يُريدُ أَنْ يَجْلسَ مَـعي ، لأَنَّني صَـاحَـبْتُ صَديقاً جَديداً اسْمُهُ فراسٌ. وَقَدْ أَخْبَرَنِي شادى أَنَّهُ وَلَدٌ غَيْرُ مُهَذَّب ، وأَنَّ صَداقَتَهُ سَتَضُرُّني. كَما طَلَبَ منَّى وَالدى أَنْ أَبْتَعِدَ عَنْ مُصاحبَته، لأَنَّهُ مُهْملٌ في مَدْرَسَته، ويُؤْذي النَّاسَ. وَلَكِنَّنِي رَفَضْتُ ذلكَ، لأَنَّهُ لَطيفٌ مَعى، فَصاحَبْتُهُ





إِيادُ، انْظُرْ إِلَى هذا العِنَبِ، إِنَّهُ رائِعٌ! فَعَلْتُ لَهُ: إِنَّ هذه حَديقَةُ جارِنا أَبِي عَرْمي، وَفيها عِنَبٌ لَذيذٌ، وَلَكِنَّ هذا لا يَهُمُّنا، وَلا عَلاقَةَ لنا بذلك .



تَوَقَّف فِراسٌ وَقَالَ : ما رَأْيُكَ يا إِيادُ أَنْ نَقْطَفَ بَعْضَ الْعِنَبِ ؟ فَقُلْتُ : لا، هذه سَرِقَةٌ . فَأَخَذَ يُناقشني وَيَقُولُ : سَنَتَذَوَّقُهُ فَقَطْ، وَهُو كَما تَرى







وَعَنْدَ مِا كَانَ فراسٌ يُحاولُ النُّزولَ إلى الحَديقَة منَ السُّور المُرْتَفَع، عَلَقَتْ قَدَمُهُ بِالسُّور، فَوَقَعَ، ثُمَّ صَرَخَ بصَوْت عال: . آه . . فَكَّرْتُ أَنْ أَنْقَـذَهُ، وَلَكنّني خَـشـيْتُ أَنْ يَسْـمَعَ أَصْحَابُ الْحَديقَة صَوْتَهُ وَقُلْتُ : قَدْ يُمْسكونَنا، ، وَلذلكَ هَرَبْتُ بسرُ عَة إلى البَيْت





دَخَلْتُ إِلَى غُرْفَتِي بِسُرْعَة، وكَانَ قَلْبِي يَدُقُّ بِقُوَّةٍ مِنْ شَدَّةً الْخَوْفِ مِمّا قَدْ يَحْصُلُ . وَقُلْتُ فِي نَفْسِي : ماذا سَيَحْصُلُ لَوْ عَرَفَ مَمّا قَدْ يَحْصُلُ أَنَّ جارَنا أَبا عَزْمي صَاحِبَ الْحَديقَةِ قَدْ عَرَفَ أَبِي بِالْقِصَّةِ ؟ أَظُنَّ أَنَّ جارَنا أَبا عَزْمي صَاحِبَ الْحَديقَةِ قَدْ





. . . تُوكَقَّفَ نَظَرْتُ منْ عَدَسَة الباب، فَرأَيْتُ جارَنا أَبا عَزْمي قَلْبِي قَلِيلاً وَقُلْتُ فِي نَفْسي : يا لَلْهَوْل، لَقَدْ وَقَعَت الواقعَةُ! لَقَد عُرف أبو عَرْمي بما حَصلَ، وَجاءً يَشْكُوني إلى أبي، لَيْتَنى سَمعْتُ كَلامَ شادى وَنَصائحَهُ، ولَمْ أَجْرُو على فَتْح الباب .



وَما هِيَ إِلاَّ لَحَظاتٌ حَتَّى سَمعْتُ والدي يُنادي عَلَيَّ : تَعالَ يا إيادُ لَقَدْ جَاءَ وَقْتُ العقاب، لأَنَّني تَصَرَّفْتُ بشكل لا بسرُعة . فَقُلْتُ : يَليقُ مَعَ جارنا، ودَخَلْتُ كاللُّصوص إلى فَنادًى وَالدي مَرَّةً ثانيَةً، فَخَرَجْتُ منَ الغُرْفَة لاَ أَدْري ماذا



عنْدَما وَصَلْتُ إلى المَكان الّذي يَجْلسُ فيه أَبِي وَجَدْتُ أَمامَهُ صَحْناً كَبِيراً مِنَ العِنَبِ فَقَالَ لِي : انْظُرْ يا إِيادُ، لَقَدْ أَحْضَرَلَنا جارُنا أَبُو عَزْمي هذا العنبَ، تَعالَ كُلْ منْ هذا العنب اللَّذيذ، لَمْ أَفْهَمْ ماذا حَصلَ، ولكنّني تَناوَلْتُ قطْفاً صَغيراً، وَرَجَعْتُ مُسْرِعاً إلى غُرْفَتي.





١.

قُلْتُ لِشادي : ماذا تَقْتَرِحُ عَلَي ؟ سَأَسْتَمِعُ إلى نَصيحَتِكَ وأَنفِّذُها،

فَأَنْتَ صَديقٌ مُؤَدَّبٌ وَمُهَذَّبٌ . فَقالَ على الفَوْرِ : يَجِبُ أَنْ تَعْتَذِرَ إِلَى

أبي عَزْمي شَخْصيًّا عَلى ما بَدر منْك . ولكنْ، قَبْلَ هذا عَلَيْك أَلاّ

تُفكِّر بِالعَوْدَة إلى صَداقَة فراسِ طُوالَ حَياتك .

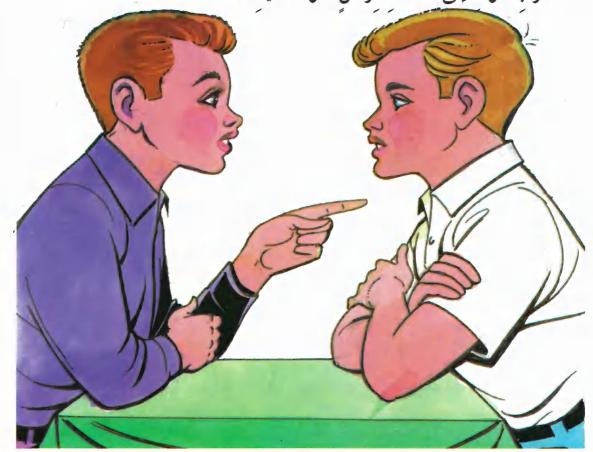







رَجْ الْبَابِ، فَفَتَحْتُهُ، فَإِذَا بِفْراسَ قَدْ لَفَّ رَأْسَهُ بِشَاشَةَ بَيْضَاءَ، فَقُلْتُ الْبَابِ، فَفَتَحْتُهُ، فَإِذَا بِفْراسَ قَدْ لَفَّ رَأْسَهُ بِشَاشَةَ بَيْضَاءَ، فَوَفَضْتُ لَهُ : مَاذَا تُريدُ ؟ فَقَالَ : أَنْ نَخْرُجَ معاً لَمُدَّة قَصِيرَة، فَرَفَضْتُ بِشَدَّة، وَقُلْتُ لَهُ : لَنْ أُصاحبَكَ بَعْدَ اليَوْم، ولَنْ أَذْهَبَ مَعَكَ إِلَى أَي مَكَان . فَأَخَذَ يَضْحَكُ وَهُو يَقُولُ : لَمْ يَعْرِفْ أَبو إِلَى أَي مَكَان . فَأَخَذَ يَضْحَكُ وَهُو يَقُولُ : لَمْ يَعْرِفْ أَبو عَزْمي بِما حَدَّثَ، ولَمْ يَعْلَمْ بِنُزولِنا إلى الحَديقة . . فَلماذَا أَنْتَ خَاتُفٌ ؟ وَلَكُنّنِي طَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُغَادَرَ البَيْتَ فَعَادَرَهُ وَهُو عَضْبان .















1 8

وَدَّعْتُ جارَنا الطَّيِّبَ وَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، وأَنا عازِمٌ على عَدَم أَكُل بَعْدَ غَسسْله الكَبِيرَ الّذي تَعَلَّمْتُهُ، وَعاهَدْتُ اللّهَ على الالتزام به، يتمثَّلُ في عَدَم مُصاحبة الأَشْرارِ مِثْلِ فراس، ومُصاحبَة الأصدقاء الأوفياء المُهَذَّبينَ مِثْلِ شادي .



